## الثمن الأول من الحزب السابع و الثلاثون الثمن الأول من الحزب السابع و الثلاثون

وَقَالَ أَلذِينَ لَا يَرَجُونَ لِقَآءَ نَا لَوَلَآ أَنْزِلَ عَلَيْنَا أَلۡمُلَإِٓكُهُ أَوۡ نَرِي رَبَّنَا لَقَدِ إِسُنَّكُبَرُوا فِي أَنفُسِهِمُ وَعَتَو مُتُوًّا كَبِيرًا ۞ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمُلَآبِكَةَ لَابُشُرِيْ يَوْمَبِذِ لِلْكُرِّ مِينَّ وَيَقُولُونَ حِمِّلٌ مُجْمُورٌ اللَّ وَقَدِمُنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَآءً مَّن ثُورًّا ٣ ٱصْحَبْ الْجُنَّةِ يَوْمَبِلْ خَيْرٌ مُّسُنَقَتًا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۞ وَيَوْمَ تَشَّقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ أَلْمُلَإِّكَةُ تَنزِيلًا ۞ الْمُاكُ يَوْمَهِدْ الْمُعَقُّ لِلرَّحْمَنِ ۗ وَكَانَ يَوُمَّا عَلَى أَلْكِفْرِينَ عَسِيرًا ١٠٠ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّا لِمُ عَلَىٰ يَدَيُهِ يَقُولُ يَالَيُتَنِ إِتَّخَذتُّ مَعَ أَلرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَنْوَيْلَتِيْ لَيُنَّذِ لَمَ ٱلْتَخِذَ فُلَنَّا خَلِيلًا ۞ لَّقَدَ آضَلَّنِ عَنِ الذِّكْرِ بَعُدَ إِذُ جَآءَ نَے وَكَانَ أَلشَّ يُطَنُّ لِلإِ نسَنِ خَذُولًا ۞ وَقَالَ أَلرَّسُولُ يَنرَبٍّ إِنَّ قَوْمِي ٱلْتَخْدُواْ هَاذَا أَلْقُرْءَانَ مَهُجُورًا ۞ وَكَذَا أَلْقُرْءَانَ مَهُجُورًا ۞ وَكَذَا لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيَ ۗ عِدُوَّا مِّنَ أَلْحُرُ مِينَّ وَكَفِى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ١٠٠ وَقَالَ أَلَّذِينَ كُفَرُواْ لَوْلَا نُنِّزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَاحِدَةٌ كَذَا لِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ فَوَادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ۞ وَلَا يَا نُونَكَ بِمَنْ إِلَا جِئْنَكَ بِالْحَقِيِّ وَأَخْسَنَ تَفْسِيرًا ۗ ۞ اِلَّذِينَ يُحۡشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِ مُوٓ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أَوْلَإِكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلَةٌ ٥ وَلَقَدَ-اتَيْنَا

وَلَقَدَ - اتَيْنَا مُوسَى ٱلۡكِتَبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۞ فَقُلْنَا إَذُهَبَآ إِلَى أَلْقَوْمِ الذِينَ كُذَّ بُواْ بِعَا يَنْنِنَّا فَدَمَّرْنَهُمْ تَدُمِيرًا ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّتَاكَذَّ بُوا ۚ الرَّسُلَ أَغْرَقَنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ عَايَّةَ وَأَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا الِيمَا ١ وَعَادَا وَثَنُودًا وَأَضْعَبَ أَلْرَسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَا لِكَ كَشِيرًا ۞ وَكُلَّا َضَرَبْنَ لَهُ الْامْنَالَ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَتَبِيرًا ﴿ وَلَقَدَ اَتَوَا عَلَى أَلْقَرْبَةِ إِلَتِ ۗ أَمْطِرَتُ مَطَرَ أَلْسَوْءٌ أَفَلَرُ يَكُو نُواْ يَرَوْنَهَا ۖ بَلْ كَانُواْ لَا يَرَجُونَ نُشُورًا ۞ وَإِذَا رَأَوُكَ إِنَّ يَتَخِذُونَكَ إِنَّ يَتَخِذُونَكَ إِلَّا هُنُرُوًّا آهَاذَا أَلَذِكِ بَعَنَ أَلِنَّهُ رَسُولًا ۞ إِن كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنَ- الِهَتِنَا لَوُلَا أَنَ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ أَلْعَـذَابَ مَنَ آضَلُّ سَبِيلًّا ﴿ اَرَآيُتَ مَنِ إِنَّخَـٰذَ إِلَهَهُ وَهُولِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١ اَمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنَّ هُمُوة إِلَّا كَالَانْعَامِ بَلْ هُمُوا أَضَلُّ سَبِيلًا ۞

## الثمن الثالث من الحزب السابع و الثلاثون

ٱلْهُرَّرَإِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُۥ سَاكِئَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۞ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا فَبَضَّا يَسِيرًا ۞ وَهُوَأَلَدِ ٥ جَعَلَ لَكُهُو النِّلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ أَلنَّهَارَ نُشُورًا ۞ وَهُوَ أَلَدِ مَنَ أَرُسَلَ أَلْرِيَاحَ نُثُثُرًا بَايْنَ يَدَ مُ رَحْمَنِهُ وَأَنزَلْنَا مِنَ أَلْسَكَاءَ مَاءَ طَهُورًا ۞ لِتُغْيِي بِهِ عَلَدَةَ مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ و مِمَّا خَلَقُنَآ أَنُعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَيْنِيرًا ۞ وَلَقَدُ صَرَّفُنَهُ بَيْنَهُمۡ لِيَذَّكُّهُ فَأَبِيٓ أَكُ ثُوا لِنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا لِيَ كُلِّ قَرْبَيةِ تَذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ إِلْكِفْنِ بِنَّ وَجَفِدُهُم بِرِ جِهَادًا كَبِيرًا ۞ وَهُوَ أَلْدِ ٢ مَرَجَ أَلْبَحْرَيْنِ هَاذَا عَذَبُ فُرَاتُ أُ وَهَاذَا مِلْكِ اجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرُزَخًا وَجِرًا تَحُرُجُورًا ١ وَهُوَ أَلذِكَ خَلَقَ مِنَ أَلْمُاآءِ بَشَرًا فِجَعَلَهُ، نَسَبًا وَصِهُرًا وَكَانَ رَبُّكَ فَدِيرًا ۞ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمُ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ أَلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَلَىٰ رَبِّهِ عَلَىٰ رَبِّهِ عَظَهِيرًا ١ وَمَآ أَرُسَلنك إِلَّا مُبَشِرًا وَنَذِيرًا ۞ قُلُ مَآ أَسُّكُمُ عَلَيْهِ مِنَ اَجُرِ إِلَّهُ مَن شَاءَ انْ يَكَنَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسَبِيلًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى أَكْتِيَّ الذِكَ لَا يَمُوتُ وَسَبِيِّحُ إِيحَمُدِهِ ۗ وَكَفِيٰ بِهِ بِذُ نُوبِ عِبَادِهِ عَجِيرًا ۞ إِلذِ حَ خَلَقَ أَلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّتَوِيْ عَلَى أَلْعَرُشٌ إِلرَّحُمَنُّ فَسُّعَلَ بِيهِ خَبِيرًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُ مُ السِّجُدُواْ لِلرَّحْمَانِ قَالُواْ وَمَا أَلْزَحْمَنَ ۚ أَنَسَجُهُ لِلَّا تَامُرُهَا وَزَادَهُمُ نُفُورًا ۞ ﴿ مَا أَلْزَحْمَنَ ۗ أَنَسَجُهُ لِلَّا تَامُرُهَا وَزَادَهُمُ نُفُورًا ۞ ﴿ مَنَ كَ

تَبَـٰزَكَ أَلْدِك جَعَلَ فِي أَلْسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِنهَا سِرَجًا وَفَحَـٰزَا مُّنِيرًا ۞ وَهُوَ أَلْدِ حَجَعَلَ أَلَيُلَ وَالنَّهَارَخِلْفَةَ لِمِّنَ آرَادَ أَنْ يَبَذَّكُّرَ أَوَارَادَ شُكُورًا ١٠٥ وَعِبَادُ الرَّحْمَيْنِ الذِينَ يَمَشُونَ عَلَى أَلَارْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ أَكْتِهِ لُونَ قَالُواْسَ لَهُمَّ الْكَيْهِ الْوَاسْ لَهُمَّ الْكَ وَالَّذِينَ يَبِينُونَ لِرَبِّهِ مِّ شُجَّدًا وَقِيَهُمَّا ۞ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصْرِفُ عَتَّا عَذَابَ جَمَتَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ١٠٠٥ إِنَّهَا سَاءَ تُ مُسَنَقَرًا وَمُقَامَاً ۞ وَالذِينَ إِذَا أَنفَ قُواْ لَمْ يُسُرِفُواْ وَلَمْ يُقَلِّرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَا لِكَ قَوَامَا ١٠٠٠ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ أَلْتُهِ إِلَهَا - اخْرَ وَلَا يَقْتُلُونَ أَلْنَّفُسَ أَلْتِ حَـرَّمَ أَلِنَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَـزُنُوْنَ وَمَنْ يَّفْ عَلْ ذَا لِكَ يَلْقَ أَنْ امَّا ۞ يُضَاحَفُ لَهُ الْعَدَابُ يَوْمَ أَلْقِيَهُ مَةِ وَيَخَلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۞ إِلَّا مَن تَا بِ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلَهُ صَلْحًا فَأَوْلَيْ لَكَ يُبَدِّلُ أَلَّهُ سَيِّئَا تِهِمْ حَسَنَاتٌ وَكَانَ أَلَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ وَيَنتُوبُ إِلَى أَللَّهِ مَنَا بَأْ۞ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ أَلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغُو مَرُّواْ كِيَامَا ۗ ۞ وَالذِينَ إِذَا ذُكِّے رُواْ بِئَايَتِ رَبِّهِ لَمُ يَحِزَّواْ عَلَجُهَا صُمّا وَعُمِّيانًا ﴿ وَالَّذِينَ يَغْوُلُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنَ آزُوَاجِنَا وَذُرِّ يَبَاتِنَا قُـكَّرَةَ أَعُـكُنِ وَاجْعَـلُنَا لِلْكُتَّقِينَ إِمَا مَا اللهِ الْإِلَىٰ يُجِرَونَ أَلْغُ رُفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَمًا ٥ خَلِدِبنَ فِهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَتَّ إِوَمُقَامًا ١٠ قُلُ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ دَخِيٍّ لُوَلَا دُعَا وَ كُمُ مُ فَقَد كُذَّ بَتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَا ۞

إنته التخمز الرّحيب طَسِيَةٌ ۞ تِلْكَءَ ابَنْ أَلْكِنَبِ إِلْثِينٌ ۞ لَعَلَّكَ بَخِعُ نَّفَسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُومِنِينٌ ۞ إِن نَّشَأُ نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ أَلسَّمَآءِ وَايَةَ فَظَلَّتَ آعَنَاقُهُمُ لَهَا خَضِعِينَ ٥ وَمَا يَانِبِهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ أَلرَّحُمنِن مُحُدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُغْرِضِينٌ ۞ فَقَدُ كُذَّبُواْ فَسَيَاتِهِ هِمْ وَ أَنْكُؤُاْ مَا كَا نُواْبِهِ عَنْهُ مُعْرِضِينٌ يَسُتَهُ زِءُ وَنَّ ۞ أَوَلَمْ يَرَوِا إِلَى أَلَارُضِ كُم اَنْبَتُنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْج كَي يَمْ اِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَدَ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُّومِنِينٌ ۞ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَنِ بِرُ الرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ نَادِيْ رَبُّكَ مُوسِيَّ أَنِ إِيتِ اِلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَوُمَ فِيْعَوُنَّ أَلَا يَتَّقُونَّ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿ وَيَضِيقُ صَدِّرِ وَ لَا يَنطَلِقُ لِسَانِ فَأَرْسِلِ إِلَىٰ هَرْوُنَ ۞ وَلَهُمْ عَلَىٰٓ ذَنْكُ فَأَخَافُ أَنْ يَقُتُلُونِ ۞ قَالَكَالَّا فَاذْهَبَائِكَا يَكِنِنَآ إِنَّا مَعَكُمُ مِّنُسْتَمِعُونٌ ۞ فَاتِبَا فِرُعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ إِلْعَالَمِينَ ۞ أَنَ ارْسِلُمَعَنَا عَنِي إِسْرَآءِ بِلِّ ۞ قَالَ أَلَمَ نُرَيِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِنْتَ فِينَامِنُ عُمُرِكَ سِنِينَ ۞ وَفَعَلْتَ فَعُلَتَكَ أَلِيِّ فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ أَلَّكِفِي بِنَّ ۞ قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذَا وَأَنَا مِنَ أَلضَّآ لِّينَ ۞ فَفَرَرُتُ مِنكُرُ لَتَا خِفْتُكُرُ فَوَهَبَ لِح رَنِّحٌ حُكَّا وَجَعَلَنِي مِنَ أَلْمُرْسَلِينَ ۞ وَتِلْكَ نِعُمَّةٌ نَمَنْتُهَا عَلَىَ أَنُ عَبَدتَ يَنْجِ ۗ إِسْرَآءِ بِلِّ ۞ قَالَ فِيْ عَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينٌ ۞ قَالَ رَبُّ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَمَابَيُّنَهُمَ إِن كُنتُم مُّوفِنِينَ ٥ فكالك

فَ الَ لِحَنْ حَوْلَهُ وَأَلَا تَسَتَمِعُونٌ ۞ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ الْاقَ لِينَّ ۞ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُو الذِئَ أَرْسِلَ إِلَيْكُو لَجَنْوُنُّ ﴿ قَالَ رَبُّ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَ ٓ إِن كُنتُمۡ تَعۡقِلُونَ ۞ قَالَ لَبِنِ إِتَّخَدتَّ إِلَها غَيْرِهِ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ أَلْمُسْجُونِينَّ ۞ قَالَ أَوَلُوٓجِنُّنُكَ بِشَاءِمُّ مِينٍّ ۞ قَالَ فَا تِ بِيَ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّادِ قِينَّ ۞ فَأَلِّقِيْ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تُحْبَانُ مُّبِينٌ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ و فَإِذَا هِيَ بَيْضَآ وُ لِلتَّاظِي بنُّ ۞ قَالَ لِلْتَاكِرِ حَوْلَهُ و إِنَّ هَاذَا لَسَاخِئَ عَلِبُمُ ۞ يُرِيدُ أَنُ يَتُخْرِجَكُم مِّنَ اَرْضِكُم بِسِحْرِهِ عَاذَا تَامُرُونَ ١ قَالُوا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَابُعَثُ فِي الْمُدَآيِنِ كَيْشِرِينَ ١ يَانُوكَ بِكُلِّ سَجَّارٍ عَلِيمٌ ۞ فَجَمُّعَ أَلسَّعَرَةُ لِيفَاتِ يَوْمِ مَّعُلُومٌ ۗ ۞ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ اَنتُم تَجُعُتَمِعُونَ ۞ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُوُ الْغَلِبِينَ ۞ فَامَتَاجَآءَ أَلْسَحَةُ فَالْواْلِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجُرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ۚ الْغَلِبِينَّ ۞ قَالَ نَعَمَرُ وَإِنَّكُمْ ۗ إِذَا لِمِّنَ الْمُقَرَّبِبِنَّ ۞ قَالَ لَهُم مُّوسِي ٓ أَلَقُواْ مَا أَنْنُم مُّلُقُونَ ۞ فَأَلَقَوَا حِبَالَهُمُ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُو أَبِعِنَّ وَ فِرُعَوْنَ إِنَّا لَنَحَنُّ الْغَلِبُونَّ ١٠ فَأَلَقِى مُوسِى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَا فِكُونَّ ۞ فَأَلَّقِيَ أَلْتَى أَلْتَعَ أُسَلِحِدِ بِنَّ ۞ فَالْوَاْءَ امَتَا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ رَبِّ مُوسِىٰ وَهَرُونَ ۞ قَالَ ءَامَنتُم ۗ لَهُ و فَبُلَ أَنَ- اذَنَ لَكُرُو إِنَّهُ وَلَكِي بِرُكُو الذِبِ عَلَّمَكُوا لِسِّعَيَّ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَفَطِّعَنَّ أَيَّدِيَكُمْ وَأَرَّجُكَكُم مِّنْخِلَفٍ وَلَأَصُلِّبَنَّكُمْ ۗ أَجْمَعِينَ ۗ ۞

قَالُواْ لَاضَيْرٌ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونٌ ۞ إِنَّا نَطْمَعُ أَنَّ يَغَفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَبْنِنَآ أَنَكُنَآ أَوَّلَ ٱلْمُومِنِينِ ۞ وَأَوْحَيُنَاۤ إِلَىٰ مُوسِىٓ أَنِ إِسْرِ بِعِبَادِيَ إِنَّكُمْ مُّتَنَّبَعُونَ ١٠ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي إِلْمُدَ آبِنِ حَنِيْرِينَ ٥ إِنَّ هَوْ لَا يَوْ لَشِرْذِمَنُّ قَلِيلُونَ ۞ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآبِظُونَ ۞ وَإِنَّا بَجَمِيعٌ حَذِرُونٌ ۞ فَأَخْرَجُنَهُ مُ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۞ وَكُنُوْزٍ وَمَقَامٍ كَرِبِمٌ ۞ كَذَا لِكُ وَأُورَثُنَا بَنِي إِسْرَآءِ يلَ ۞ فَأَتُبَعُوهُم مُّشُرِقِينٌ ۞ فَلَمَّا ثَرَآءً الْمُجَمَّعَيْنِ قَالَ أَصْعَبْ مُوسِيٓ إِنَّا لِمُكْدَرَكُونَ ۞ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَحِ رَنِيِّ سَبَهُدِينٌ ۞ فَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسِىٰۤ أَنِ إِضْرِب بِّعَصَاكَ أَ لَبَحْرَفَانفَكَقَ فَكَانَ كُلُّ فِنْ قِي كَالطَّوْدِ إِلْعَظِيمٌ ﴿ وَأَزْلَفُنَا نَهَ ٱلاَخَرِينَ ٥ وَأَنجَيْنَا مُوسِىٰ وَمَن مَّعَهُ وَ أَجُمَعِينَ ٥ ثُمَّ أَغْرَقُنَا أَلَاخَرِينٌ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكُّ نَرُهُمُ مُّومِنِينَ ١٥ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَنِ بِرُ الرَّحِبُّم ٥ وَاتْلُ عَلَبْهِمْ نَبَا ابُرَاهِيمَ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَغَبُدُونَ ۞ قَالُواْ نَعَبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَلِكِفِينٌّ ۞ قَالَ هَلُ يَسْمَعُونَكُمُ وَإِذُ تَدْعُونَ ۞ أَوُ يَنفَعُونَكُمُ ۗ أَوْ يَضُرُّونَ ۞ فَالُواْ بَلَ وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ۞ قَالَ أَفَرَآيَتُكُم مَّا كُننُمُ تَعَبُدُونَ ۞ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُو الْاقْدَمُونَ ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِنَّ إِلَّا رَبَّ أَلْعَالَمِينَ ۞ أَلْدِ ٢ خَلَقَنِ فَهُوَ يَهُدِينٌ ۞ وَالْذِ ٢ هُوَيُطُعِمُنِ وَيَسْفِينِ ۞ وَإِذَا مَرِضُتُ فَهُوَيَشْفِينٌ ۞ وَالذِ عِ بُعِينُ نِ ثُمَّ يُحْيِينِ ۞ وَالذِكَ

وَالذِكَ أَطُمَعُ أَنُ يَتَغْفِرَ لِحِ خَطِيَتَةِ يَوْمَ أَلدِّينٌ ۞ رَبِّ هَبُ لِهِ حُدِّ مَا وَأَنْكِقَنِ بِالصَّلِعِينُ ۞ وَاجْعَلَكِ لِسَانَ صِدُقِ فِي إِلَاخِرِينٌ ١٥ وَاجْعَلْنِهِ مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ اِلنَّعِبُّمْ ۞ وَاغُفِرُ لِأَبِيَ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ أَلضَّا لِيِّنَّ ۞ وَلَا تُخَرِّذِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۞ بَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُوْنَ ۞ إِلَّا مَنَ اتَّىَ أَلَّهَ بِقَلْبِ سَلِبٌمْ ۞ وَأَزُلِفَتِ إِلَجُنَّةُ لِلْمُتَّفِينَّ ۞ وَبُرِّزَتِ إِلْجَحِيمُ لِلْغَاوِبِنَّ ۞ وَقِيلَ لَهُ مُرْءَ أَيُّنَ مَا كُننُمْ تَعَبُدُونَ ﴿ مِندُونِ إِللَّهِ ۚ هَلَ يَنضُرُونَكُمْ ۗ وَ أَوۡ يَننَصِرُونَ ۞ فَكُبۡكِبُواْ فِبهَا هُمۡ وَالۡغَاوُ ونَ۞ وَجُنُودُ إِبۡلِيسَ أَجُمَعُونَ ۞ قَالُواْ وَهُمْ فِهِمَا يَخْنُصِمُونَ ۞ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَكِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ۞ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَّ ۞ وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّهُ أَلْجُيْمِهُونَ ١ فَمَا لَنَامِن شَلْفِعِينَ ١ وَلَاصَدِيقٍ حَمِيمٌ ١ فَلُوَانَّ لَنَا كَرَّةَ فَنَكُونَ مِنَ أَلْمُؤْمِنِينَّ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكَتَرُهُم مُّومِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَتُ قَوْمُ نُوجٍ إِلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمُو أَخُوهُمْ نُوحٌ الْاَتَنَّقُونَ ۞ إِنَّ لَكُورُ رَسُولٌ آمِينٌ ۞ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِّ ۞ وَمَآ أَسْعَلُكُرُ عَلَيْهِ مِنَ ٱجْرِ ۗ إِنَ ٱجۡرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ اِلْعَاكِمِينَّ ۞ فَاتَّـعُواْ اللَّهَ وَأُطِيعُونِّ ۞ فَالْوَّا أَنُومِنُ